

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

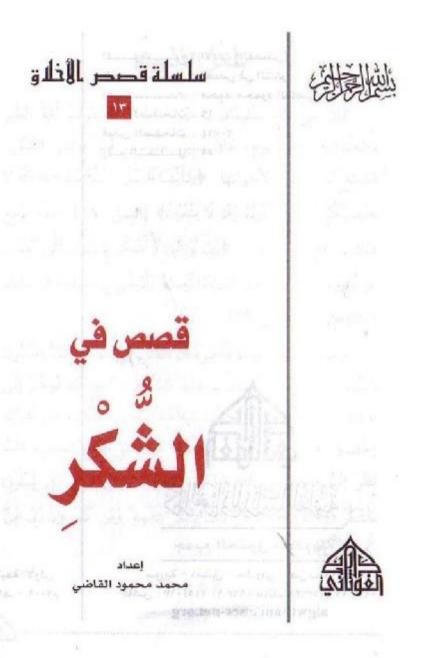

### شُكْرُ الأَنْبِياءِ

كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ سُلْيَمَانُ - عَلَيهِ السَّلامُ - يَعْرِفُ لُغَةَ الطَّيرِ والحَيوانِ. وَذَاتَ يَومٍ، كَانَ يَسِيرُ بِجُنُودِهِ، فَمَرَّ بِوَادِي النَّمْلِ، فَسَمَعَ نَمْلَةً تَقُولُ لاَخُواتِهَا: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَكِحَكُمُ لَا فَصَلَّمَ لَا مَنْكُنَكُمُ النَّمَلُ المَخْلُواْ مَسَكِحَكُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: ١٨]. فَلَمَّا سَمَعَ فَلْكَ، رَفَعَ يديهِ وقَالَ : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ النِّيَ أَنْمَتَ وَكُنْ وَلِدَقَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَعِلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ النِّيَ أَنْمَتَ فَي عِبَادِكَ عَلَى وَلِدَقَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَعِلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّمَتِلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩].

وجَاءَهُ الهُدْهُدُ يوماً فَاخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ فِي مَمْلَكَةِ سَبَاً يعْبُدُونَ الشَّمْسَ، فَأَرْسَلَ سُلَيمَانُ - عَلَيهِ السَّلامُ - إليهِمْ يَدْعُوهُمْ إلَى عَبَادَةِ اللَّهِ، فَأَطاعُوهُ وخَرَجُوا إليهِ مُسْتَسْلِمِينَ. فَطَلَبَ مِنْ أَعْوَانِهِ إِخْصَارَ عَرْشِ مَلِكَةِ سَبَا، فَأَخْصَرَهُ عِنْدَهُ فِي لَمْحِ البَصَرِ، فَلَمَّا يَخْدُو إليهِ مُسْتَسْلِمِينَ فَطَلَبَ مِنْ أَعْوَانِهِ إِخْصَارَ عَرْشِ مَلِكَةِ سَبَا، فَأَخْصَرَهُ عِنْدَهُ فِي لَمْحِ البَصَرِ، فَلَمَّا يَظُرُ إليهِ تَوجَّه إلَى اللَّهِ شَاكِراً: ﴿ قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَقِي لِبَلُونِ نَظَرُ إليهِ تَوجَّه إلَى اللَّهِ شَاكِراً: ﴿ قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَقِي لِبَلُونِ عَلَى اللّهِ مَنْ كُولُ اللّهُ مِنْ كُولُ لِنَقْسِهِ أَوْمَن كُفُر فَإِنَّ رَقِي غَيْنُ كُرُ لِنَقْسِهِ أَوْمَن كُفُر فَإِنَّ رَقِي غَيْنُ كُرِيمٌ فَهَا كُولُ اللّهِ مَنْ كُولُ اللّهِ مَنْ كُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللله

非非非非非非

## الشُّكُورُ

مَرَّ أَحَدُ الصَالِحِينَ فِي طَرِيقٍ، فَوَجَدَ غُصْناً مِنَ الشَّوْكِ وسَطَ الطَّرِيقِ، فَخَافَ أَنْ يؤْذِي أَحَدًا مِن المُسْلِمِينَ. ولأنَّهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يحِبُّ الخَيرَ، وَيَكُرَهُ أَنْ يلْحَقَ الضَّرَرُ أَحَدَهُم، فَقَدْ انْحَنَى وأَخَذَ غُصْن الشَّوكِ، ووَضَعَهُ بَعِيداً عَنِ الطَّريق.

فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لهُ ذَلِك، وكَافَأَهُ؛ فَغَفَرَ لَهُ ذُنُوبَهُ، وأدْخَلَهُ الجنَّةَ.

فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَينَمَا رَجُلٌ يمْشي بِطَرِيتِ، وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَـهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

وهَذَا الفَعْلُ الجَمِيلُ هُوَ مَا يَحُثَّنَا عَلَيهِ دَيْنَنَا الحَنيفُ، فَيَامُرُنَا بِإِمَاطَةَ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، كَي لا يُصَابَ أَحَدُّ، قَالَ ﷺ: ﴿إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٍ».



#### الأبرص والإبل

أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكًا إِلَى رَجُلِ أَبرصَ مِنْ بَنِي إِسْرَائيلَ لِيمْتَحِنَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِليكَ؟ فَقَالَ الأَبْرَصُ: لَونٌ خَسَنٌ وجلْدٌ حَسَنٌ.

فَوَضَعَ المَلَكُ يَدَهُ عَلَى ذَلكَ الأَبْرَصِ فَشُفِي بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ قَالَ لَهُ المَلَكُ : فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيك؟ قَال: الإبلُ. فَأَعْطَاهُ المَلَكُ نَاقَةً عُشَرَاء.

وَبَعْدَ مُدَّة ، وَلَدَتِ النَّاقَة ، وكَثُر نَسْلُها ، وصَار الأبرص عَنْيًا يَمْتَلِكُ كَثِيرًا مِنَ الإبل ، وعِنْدَئذ جَاء ، المَلَكُ فِي صُورة عَنَيًا يَمْتَلِكُ كَثِيرًا مِنَ الإبل ، وعِنْدَئذ جَاء ، المَلَكُ فِي صُورة رَجَل أَبْرَصَ مَسْكِينِ لا مَال لَدَيْه ، ولا طعام مَعَه ، ويريدا أَنْ يَسَافِرَ إِلَى بَلَد ، وطَلَب مِنْه جَمَلا أو نَاقَة يسْتَعِين بِهَا فِي سَفَرِه ، فَرَفَضَ ولَم يُعْطِه شَيئاً . فَقَالَ المَلَكُ : كَانِّي أَعْرِفُك ، سَفَرِه ، فَرَفَضَ ولَم يُعْطِه شَيئاً . فَقَالَ المَلَكُ : كَانِّي أَعْرِفُك ، الله تَكُن أَبْرَص فَقيراً فَأَعْطَاكَ اللَّه ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّمَا وَرَثْتُ مَذَا المَالَ . فَقَالَ المَلك : إِنْ كُنْت كَاذِباً صَيَّرَكَ الله إلَى مَا كُنْت عَلَيه . فَعَادَ الرَّجُلُ أَبْرَص فَقِيرًا كَمَا كَانَ ؛ لاَنَّه لَمْ يشكُو نِعْمَة عَلَيه . فَعَادَ الرَّجُلُ أَبْرَص فَقِيرًا كَمَا كَانَ ؛ لاَنَّه لَمْ يشكُو نِعْمَة اللَّه عَلَيه .

## الأَقْرَعُ والبَقَرُ

أَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى مَلَكًا إِلَى رَجُلِ أَقْرَعَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمُتَحِنَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّ شَيْء أَحَبُ إِلَيك؟ فَقَالَ الأَقْرَعُ شَعْرٌ لَيمتَحِنهُ الْمَلْك، فَشُفِي مِنَ القُرَاعِ بِأَمْرِ اللّهِ تَعَالَى، وأصبَحَ لَهُ شَعْرٌ نَاعِمُ المَلْمَس، جَمِيلُ اللون. ثُمَّ قَالَ لَهُ المَلْكُ: أَيُّ المَالِكَ الْهُ شَعْرٌ نَاعِمُ المَلْمَس، جَمِيلُ اللون. ثُمَّ قَالَ لَهُ المَلْكُ: أَيُّ المَالِ أَحَبُ إليك؟ فَقَالَ: البَقَرُ، فَأَعْطَاهُ المَلْكُ بَقَرة حَاملاً، وعندَمَا وَلَدَتْ بَارَكَ اللّهُ تَعَالَى فِي نَسْلُهَا حَتَّى صَارَ لَهُ قَطِيعٌ كَبِيرٌ مِنَ البَقرِ وَلَدَتْ بَارَكَ اللّهُ تَعَالَى فِي نَسْلُهَا حَتَّى صَارَ لَهُ قَطيعٌ كَبِيرٌ مِنَ البَقرِ وَلَدَتْ بَارَكَ اللّهُ تَعَالَى فِي نَسْلُهَا حَتَّى صَارَ لَهُ قَطِيعٌ كَبِيرٌ مِنَ البَقرِ وَلَدَتْ بَارَكَ اللّهُ تَعَالَى فِي نَسْلُهَا حَتَّى صَارَ لَهُ قَطِيعٌ كَبِيرٌ مِنَ البَقرِ وَلَكَ مَا اللّهُ لَكُ المَلَكُ إليه فِي صُورَة رَجُلُ أَقْرَعَ مَسْكِينٍ لا وَبَعدَ مُدَّة، جَاءَ المَلَكُ إليه فِي صُورَة رَجُلُ أَقْرَعَ مَسْكِينٍ لا وَبَعدُ مُدَّة، وَيُويدُ أَنْ يُسَافِرَ إلي بَلَده، وطَلَبَ مَنْهُ أَنْ يُسْلَقِ المَالَ فَقَالَ لَهُ المَلْكُ : وَلَمْ يُعْطِهُ شَيَئاً فَقَالَ لَهُ المَلَكُ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا صَيَّرَكُ اللّهُ إِلَى مَا كُنْتَ كَاذِبًا صَيَّالَ المَالَ فَقَالَ الْمَلَكُ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا صَيَّرَكُ اللّهُ إِلَى مَا كُنْتَ كَاذِبًا صَيَّرَكُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالَ فَقَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ عَلَى اللّهُ الْمَالَ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ الْمَالَ الْمَالَا اللّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِقُ الْمَلْقُولُ الْمَلْكُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالَا الْمَالَ الْمَالَا اللّهُ الْمَلْكُ الْمَالَ الْمَالَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُنْ الْمَالَا ا

فَعَادَ الرَّجُلُ أَقْرَعَ فَقِيراً كَمَا كَانَ؛ لأنَّهُ لَمْ يَشْكُرْ رَبَّهُ.

#### الأَعْمَى وَالأَغْنَامُ اللهِ اللهِ اللهِ

أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكًا إِلَى رَجُلِ أَعْمَى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيمْتَحنَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيك؟ فَقَالَ الأَعْمَى: أَنْ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيْ بَصَرِي. فَوَضَعَ المَلَكُ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ الرَّجُلِ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَمَاهُ، وأصبَّحَ مُبْصِراً ثُمَّ قَالَ لَهُ المَلَكُ: فأيُّ المَالِ أَحَبُّ إلَيك؟ قَالَ الرَّجُلُ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً ووَلَـدَهَا وبَعْدَ عِـدَّةِ سَـنَواتٍ، ازْدَادَ نَسْلُ هَذه الشَّاة، وأصبَحَ عنْدَهُ أغْنَامٌ كَثيرةٌ.

وعنْدَثَدْ، جَاءَ المَلَكُ إليه فِي صُورَةِ رَجُلٍ أَعْمَى، مِسْكِينِ لا مَالَ لَدَيه، وَلا طَعَامَ مَعَهُ، وَيُرِيدُ أَنْ يسَافِرَ إِلَى بَلَده، وطَلَبَ مَنْه أَنْ يُعْطِيهُ مَا يُعِينُهُ فِي سَفَرِه، فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَردَ اللَّهُ أَنْ يُعْطِيهُ مَا يُعِينُهُ فِي سَفَرِه، فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَردَ اللَّهُ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شَنْت، وَدَعْ مَا شَنْت. فَقَالَ المَلَكُ: قَدْ رَضِي اللَّهُ عَنْكَ. وأخَبْرَهُ بِقِصَّةِ الأَبْرَصِ وَالأَقْرَع، وبأَنَّ اللَّهَ امْتَحَنَهُم، لِيَرى عَلْكَ. وأخَبَرَهُ بِقِصَّةِ الأَبْرَصِ وَالأَقْرَع، وبأَنَّ اللَّهَ امْتَحَنَهُم، لِيَرى هَلْ يَشْكُرُونَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِه عَلَيهِم أَمْ لا يَشْكُرُونَهُ.

### تَمْرَةً وتَمْرَةً

جَاءَ رَجُلٌ فَقيرٌ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ ، وطَلَبَ مِنْهُ صَـدَقَةً. فَـاْمَرَ الرَّسُولُ 'أَنْ يُعْطَى تَمْرَةً، فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَـى التَّمْـرَةِ، وَرَأَى أَنَّهَــا قَليلَةٌ، فَرَفَضَ أَنْ يأخُذَهَا وانْصَرَفَ.

وَبَعْدَ فَتْرَةٍ ﴿ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْطَى تَمْرَةً ، فَأَخَذَهَا وَفَرِحَ بِهَا ، وقَالَ : سُبْحَانَ اللَّه! تَمْرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَارِيـةً لَـهُ ، وأَمَرَهَـا أَنْ تَـذْهَبَ إِلَى زَوجَتِهِ السَّيِّدَةِ أُمُّ سَلَمَةً \_ رَضِي اللَّـهُ عَنْها \_ وَتُحْضِر لِهَــذَا السَّائل الأَرْبَعِينَ دَرْهَماً الَّتِي عَنْدَهَا.

فَكَانَ جَزَاءُ شُكْرِ الرَّجُلِ لِهَذَا القَلِيلِ، أَنْ رَضِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ
 وأَجْزَلَ لَهُ العَطَاءَ.

### الشُّكْرُ بِالتَّكْبِيرِ

ذَاتَ لَيلَةِ، كَانَ أَحَدُ النَّاسِ يسيرُ فِي طَرِيقٍ، فَسَمعَ صَوتَ رَجُلِ يقُولُ بِصَوتِ عَالِ: اللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُ أَكْبَرُ . فَأَسْرَعَ الرَّجُلُ بِبَعِيرِهِ لِيَصِلُ إِلَى صَاحِبِ هَذَا التَّكْبِيرِ، فَلَمَّا وَصَلَ إلى مَكَانِهِ قَالَ لَهُ: مَنْ هَذَا المُكَبِّرِ؟ فأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَبُو هُرَيرَة.

فَسَالَهُ الرَّجُلُ عَنْ سَبَبِ تَكْبِيرِهِ. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَكَبُرُ لله شُكْراً لَـهُ عَلَى نَعْمَته عَلَيهِ. فَسَالَهُ الرَّجُلُ عَنْ هَذِهِ النَّعْمَة. فَأَخْبَرَهُ أَبُو هُريرَة عَلَى نَعْمَت عَلَيْهِ. فَسَالَهُ الرَّجُلُ عَنْ هَذِهِ النَّعْمَة. فَأَخْبَرَهُ أَبُو هُريرَة ورضي اللَّهُ عَنْه \_ أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ أَجِيراً لَبَرَّةَ بِنْتَ غَزُوانَ؟ يَخْدُمُ قُومَهَا مُقَابِلَ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلهُ، والمَكَانِ الَّذِي يَنَامُ فِيهِ. ويَعْدَ ذَلكَ. أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيهِ، وأصببَحَتْ بَرَّةَ بِنتَ غَزُوانَ \_ رَضِي اللَّـهُ عَلَيه ، وأصببحت بَرَّةَ بِنتَ غَزُوانَ \_ رَضي اللَّـهُ عَلَيه ، وأصببحت بَرَّة بِنتَ غَزُوانَ \_ رَضي اللَّـهُ عَنْها \_ زُوجَةً لَهُ، وأصبَحَ كَريمَ القومِ وسَيِّدَهُمْ، فَكَانَ تَكْبِيرُهُ شَكُرًا للّه عَلَى نَعْمِهِ الكَثِيرَةِ.

#### الكُلْبُ العَطْشَانُ

جَلَسَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ يُعَلِّمُ الصَّحَابَةَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ، فَحَكَى لَهُمْ حَكَايةً تُعَلِّمُهُمْ الرَّفْقَ بِالحَيوانِ، وَتُبَيِّنُ لَهُمْ جَزَاءَ مَنْ يَفْعَلُ لَهُمْ حَكَايةً تُعَلِّمُهُمْ الرَّفْقَ بِالحَيوانِ، وَتُبَيِّنُ لَهُمْ جَزَاءَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «بَينَمَا رَجُلِّ يَمْشِي بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيه العَطْشُ، فَوَجَدَ بِثَرًا، فَتَزَلَ فِيهَا، فَشَرِب، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَتُ يُلْكِثُ يَأْهُلُ مِنَ العَطْشِ، فَقَالَ الرَّجُلُّ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ (التَّرَابَ الْمُبْتَلُّ) مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُّ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُّ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ مِثْلَ الذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي، فَنَزَلَ البِيْرَ فَمَلاً خُفَّهُ (حِذَاءهُ) مَاءً، العَطَشِ مِثْلَ الذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي، فَنَزَلَ البِيْرَ فَمَلاً خُفَّهُ (حِذَاءهُ) مَاءً، لَهُمْ أَمْسِكَةً بِفِيهِ (بِفَمِهِ) حتَّى رَقَى (صَعَدَ)، فَسَقَى الكَلْب، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَاثُمِ لأَجْرَاً؟ فَقَالَ ﷺ : «فِي كُلُّ كَبِدِ رَطْبَةٍ (كُلُّ حَيْوَانٍ) أَجْرٌ».

#### اللهُ أَشْكُرُ

يُحْكَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَمَـلَ أُمَّـهُ عَلَى ظَهْـرِهِ، وطَـافَ بِهَـا حَـولَ الكَعْبَةِ، وهَوَ يقُولُ: أَنَا مَطِيَّتُهَا لا أَنْهِرُ

> وإذَا الرُّكَابُ ذُعِرَتُ لاَ أُذْعَرُ ومَا حَمَلَتْنِي وأرْضَعَتْنِي أَكْثَرُ ثُمَّ يَقُولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ · لَيِّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ . ثُمَّ يَقُولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ · لَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ .

وظَلَّ يرَدِّدُ هَذَا القَولَ مَرَّاتِ، فَرَآهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلَيُّ بْـنُ أبى طَالب رَضي اللَّهُ عَنْهما. فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَبَا حَفْصٍ، أَدْخُلْ بِنَا الطَّوَافَ لَعَلَّ الرَّحْمَـةَ تَنْـزِلُ فَتَعُمَّنَا (يقُصِدُ: تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى الرَّجُلِ البَّارِّ بِأُمِّهِ). فَدَخَلاَ يَطُوفَـانِ مَعَ الرَّجُلِ وَهُوَ يرَدِّدُ الكَّلِمَاتِ السَّابِقةَ

فَقَالَ لَهُ الإِمَامُ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْه:

يجزيك بالقليل الأكُـنُـرُ

إِنْ تَبَرُّهَا فَاللَّهُ ٱشْكُرُ

#### هَلْ أَدُّيْتَ شُكْرَهَا

يُرُوكَى أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي ﴿ وَكَانَتِ الرِّمَالُ مُلْتَهِبَةً مِنْ حَرَارَةً عَلَى عُنُقِهِ مَسَافَةً طُويلَةً فِي الصَّحَرَاء، وكَانَتِ الرِّمَالُ مُلْتَهِبَةً مِنْ حَرَارَةً الشَّمْسِ، لَو أُلْقِيتُ فِيهَا قِطْعَةً مِنَ اللَّحْمِ لَنَضَجَتْ فِي الحَالِ، وتَسَاءَلَ إِذَا كَانَ بِذَلِكَ قَدْ شَكَرَ أُمَّةً عَلَى مَا قَدَّمَتْ إلَيهِ ؟ فَقَالَ ﴿ : وَتَسَاءَلَ إِذَا كَانَ بِذَلِكَ قَدْ شَكَرَ أُمَّةً عَلَى مَا قَدَّمَتْ إلَيهِ ؟ فَقَالَ ﴿ : لَكُونَ لِطُلْقَة واحِدَة (أي أَنَّ مَا فَعَلَهُ لأُمَّةٍ قَدْ يسَاوي مِقْدَارَ جُزَّ بَسِيطِ مِمًّا عَانَتَهُ أُمَّةً مِنَ الآلامِ أَثْنَاءَ وِلاَدَتِهِ ﴾ ..

فَالوَالِدَانِ لَهُمَا فَضُلِّ كَبِيرٌ عَلَيْنَا، وبِخَاصَة الأمُّ، الَّتِي تَحَمَّلُتِ الآلامَ والمَنَاعِبَ مِنْ أَجُلِنَا، وعَلَيْنَا أَنْ نَحْرِصَ عَلَى شُكْرِهَا، وَمَنْ لاَ يَشْكُرُ وَالْدَيْهِ لاَ يَشْكُرُ رَبَّةً. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَالِدَيْهِ لَا يَشْكُرُ وَالْدَيْهِ وَلِوَلِدَيْهِ مَمَّلَتْهُ أُمْنَهُ وَهِنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَدْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ مَمَّلَتْهُ أُمْنَهُ وَهِنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَدْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى اللَّهُ وَهُنِ وَفِصَدْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى اللَّهُ الْمُصَارِّ ﴾ [لقمان: 18].

帝帝帝帝帝

# سِرُّ الْكُلْبِ

كُلَّمَا ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى مكَانِ، كَانَ الكَلْبُ يَسِيرُ خَلْفَهُ، وَكُلَّمَا رَآهُ هَزَّ ذَيلَهُ لِيعَبِّرَ عَنْ فَرْحَتِهِ بِهِ.

فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ تَعَجَّبُوا، وسَأَلُوا الرَّجُلَ عَـنِ السِّـرِّ فِي مُصَاحَبَتِهِ الكَلْبَ لَهُ، وفَرَحِهِ عِنْدَ رُؤيتِهِ

فأخْبَرَهُمُ الرَّجُلُ بالسِّرِّ.

فَقَدْ كَانَ يسيرُ ذَاتَ يومٍ فِي طَرِيقٍ، فَرَأَى أَطْفَالاً يلْعَبُّـونَ بِذَلِكَ الكَلْبِ، وَقَدْ رَبَطُوا حَولَ رَقَبَتِهِ حَبْلاً شَدِيدًا، وأَخَــذُوا يجُرُّونَهُ وَرَاءَهُمْ.

فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ ذَهَبَ إِلَيهِمْ، وأَخَذَ الكَلْبَ منْهُمْ، وَفَكَّ الحَبْلَ منْ عُنُقه، وأطْعَمَهُ

ومِنْ يومِهَا، والكَلْبُ يهُـزُّ ذَيلَهُ كُلَّمَا رَآهُ ويسِيرُ خَلْفَهُ، تَعْبِيرًا عَنْ شُكْرِهِ للرَّجُلِ عَلَى مَعْرُوفِهِ وإحْسَانِهِ إلَيهِ



# شُكْرٌ وكَرَمّ

مَرَّ ثَلاثَةُ رِجَالَ عَلَى امْرَأَة عَجُوزِ تَجْلِسُ فِي خَيمَةٍ، فَقَالُوا لَهَا: لَقَدْ أُوشَكُنَا أَنْ نَمُوتَ مِنَ الجُوعِ والعَطَشِ فَهَلُ عِنْدَكِ شَرَابٌ؟ ولَمْ يكُنْ لَدَى المَرْأَة غَيرُ شَاةٍ صَغِيرَة، فَقَالَتْ لَهُمْ: أَحْلُبُوهَا واشْرَبُوا لَبَنَهَا. فَفَعَلُوا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالُوا لَهَا: هَلْ عَنْدَكَ طَعَامٌ؟

فَقَالَتْ لَهُمْ: فَلْيَدْبُحْ أَحَدُكُم هَذِهِ الشَّاةَ؛ حَنَّى أَصْنَعَ لَكُمْ
مَا تَأْكُلُونَ. فَذَبَحَهَا أَحَدُهُمْ، وجَهَّزَتِ المرْأَةُ لَهُمْ طَعَاماً،
مَا تَأْكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا. ثُمَّ قَالُوا لَهَا: نَحْنُ ذَاهِبُونَ إِلَى الحَجِّ،
فَإذَا رَجَعْنَا سَالِمِينَ فَتَعَالَيُ إلينَا فِي المدينَةِ الْمُنُورَةِ لِنُكَافِئَكِ
عَلَى كَرَمَك.

وَيَعْدَ مُدَّةً ، ذَهَبَتِ المرْأَةُ مَع زَوجِهَا إِلَى المدينَةِ ، فَرَآهَا أَحَدُ الثَّلاثَةِ فَأَخَذَهَا ، وأَعْطَاهَا ألفَ شَاةٍ وألفَ دينَارٍ . ثُمَّ أَرْسَلَهَا إلَى الأُولِ . ثُمَّ أَرْسَلَهَا إلَى الثَّالِثِ ، فأَعْطَاهَا مِثْلَ الأُولِ . ثُمَّ أَرْسَلَهَا إلَى الثَّالِثِ ، فأَعْطَاهَا أَلْفَيْ شَاةٍ وأَلْفَيْ دينَارٍ .

\* \* \* \* \*

## الكُلْبُ والْحَمَامَةُ

خَرَجَ الكَلْبُ يَمْشِي فِي أَحَدِ البَسَاتِين، حتَّى وَجَدَ شَجَرَةً كَبِيرَةً، فَنَامَ فِي ظُلِّهَا، واستَغْرَقَ فِي النَّومِ. وفَجْأَةً ظَهَرَ ثُعْبَانٌ ضَخْمٌ، وتَسَلَّلَ فِي هُدُوء، واتَّجَهَ نَحْوَ الكَلْبِ. وكَانَ فَوقَ الشَّجْرَةِ حَمَامَةٌ ثُرَاقِبُ المَشْهَدَ، فَلَمَّا رَأْتِ الثُّعْبَانَ يَقْتَرِبُ مِنَ الشَّجْرَةِ حَمَامَةٌ ثُرَاقِبُ المَشْهَدَ، فَلَمَّا رَأْتِ الثُّعْبَانَ يَقْتَرِبُ مِنَ الكَلْبِ مُسْرِعَةً فَنَقَرَتُهُ، فَاسْتَيقَظَ مِنْ نَومِهِ الكَلْبِ طَارَتْ إِلَى الكَلْبِ مُسْرِعَةً فَنَقَرَتُهُ، فَاسْتَيقَظَ مِنْ نَومِهِ مَذْعُوراً، فَلَمَّا رَأَى النَّعْبَانَ فَرَّ هَارِباً. وعَرف الكَلْبُ فَضْلَ الحَمَامة، وشكرَهَا عَلَى مَا فَعَلَتهُ.

وذَاتَ يوم، جَاءَ الكَلْبُ إِلَى البُسْنَانِ فَرَاى صَيَّادًا يحْملُ بُنْدُقِيةً، ويصْطَادُ الحَمَامَ، فَتَذَكَّرَ الكَلْبُ الحَمَامَةَ الَّتِي الْقَذَتُهُ، فَاسْرَعَ إِلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي تَسْكُنُ الحَمَامَةُ فَوقَهَا، ووقَفَ فَاسْرَعَ إِلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي تَسْكُنُ الحَمَامَةُ فَوقَهَا، ووقَفَ اسْفَلَهَا وظلَّ ينْبَحُ نُبَاحًا شَديدًا، فأدركت الحَمَامَةُ أَنَّهُ ينبُهُهَا إِلَى خَطَرٍ، فَنَظَرَتُ فِي أَرْجَاءِ الحَديقة فَرَأْتِ الصَّيادَ؛ فَطَارَت بَعِيداً، ونَجَتْ مِنَ الصَّيادِ. وهَكَذَا شَكَرَ الكَلْبُ الحَمَامَة عَلَى مَا فَعَلَتْهُ مَعَهُ.

\*\*\*

# سَجْدَةُ الشُّكْرِ

دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ المسْجِدَ ذَاتَ يوم، فَرأى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ اسْتَقْبُلَ القِبْلَةَ، وسَجَدَ. ووقف عَبْدُ الرَّحمَنِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ ينتَظِرُ الرَّسُولَ ﷺ حتَّى يقُومَ منْ سَجْدَته.

ومَرَّ وَقُتُ طَوِيلٌ والرَّسُولُ ﴿ سَاجِدٌ للَّه ، فاضْطَرَبَ عَبْدُ الرَّحمَنِ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - وظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﴿ قَدْ مَاتَ ، فَاقْتُرَبَ مِنْهُ ، فَلَمَّا رَفَعَ الرَّسُولُ 'رَأْسَهُ وجَلَسَ ، فَرِحَ مَنْ مَنْهُ ، فَلَمَّا رَفَعَ الرَّسُولُ 'رَأْسَهُ وجَلَسَ ، فَرِحَ عَبْدُ الرَّحمَن - رَضِي اللَّهُ عَنْه - وقَالَ : يا رَسُولَ اللَّه ، سَجَدْتَ سَجُدْةً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ . فَقَالَ ﷺ فَقَالَ ﷺ : «إنَّ جبريلَ - عَلَيهِ السَّلامُ - أَتَانِي فَبَشَرَنِي ، فَقَالَ : إنَّ اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْ صَلَّى عَلَيكٌ صَلَّيتُ عَلَيه ، ومَنْ اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - شُكْراً عِنْدَمَا تَحْدُثُ للله - عَزَّ وَجَلَّ - شُكْراً عِنْدَمَا تَحْدُثُ لله - مَنْ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - شُكْراً عِنْدَمَا تَحْدُثُ لُله - عَزَّ وَجَلَّ - شُكْراً عِنْدَمَا تَحْدُثُ لُكُ

\*\*\*

لنَا نعْمَةٌ أو تَأْتَيْنَا بُشْرَى سَعيدَةٌ.

### الشَّكُوك

ذَهَبَ رَجُلٌ إِلَى أَحَدِ الحُكَمَاءِ ، وشَكَا إليه فَقْرَهُ . فَقَـالَ لَهُ الحَكِيمُ : أَيسُرُّكَ أَنَّكَ أَعْمَى ، ولَكَ عَشرَةُ آلافِ دِرْهَـم؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : لاَ .

فَقَالَ الحَكِيمُ : أيسُرُّكَ أَنَّكَ أَخْرَسُ ، ولَكَ عَشْرَةُ آلافِ دِرْهَم؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : لا .

فَقَالَ الحَكيمُ: أيسُرُّكَ أَنَّكَ مَقْطُوعُ اليدَينِ والـرِّجْلَينِ ، ولَكَ عِشْرُونَ أَلْفاً؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : لا .

فَقَالَ الحَكِيمُ : أَمَا تَسْتَحْيِيْ أَنْ تَشْكُو مَوْلاَكَ وَلَهُ عِنْدكَ نِعَمٌّ بِخَمْسِينَ أَلفاً؟

فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يشْكُرُ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ عَلَى مَـا أَنْعَــمَ بِهِ عَلَيهِ ، وعَزَمَ عَلَى أَلاَّ يشْكُو ْ فَقْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ للهِ وَحْدَهُ .



# قِصَصٌ فِي الشُّكْرِ

المؤمنُ دَائمًا يَشْكُرُ اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ، وَيَشْكُرُ الوَالِـدَينِ عَلَى إِحْسَانِهِمَا، وَيَشْكُرُ كُلَّ مَنْ يُحْسِنُ إَلِيهِ، فَهُـوَ يَعْرِفُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ.

والشُّكْرُ لَيسَ مَقْصُورًا عَلَى الإنْسَانِ وحْدَهُ، فالحَيوانُ أيضاً قَدْ يَشْكُرُ بِطَرِيقَتِهِ مَنْ يقَدِّمْ إليهِ مَعْرُوفاً، وَلا ينْسَى فَضْلَ مَنْ أَحْسَنَ إليه.

وَالشَّاكِرُونَ قَلِيلُونَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]. فَلْتَحْرِصُ دَائماً عَلَى أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، تَشْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحُوالِكَ ؛ حَتَّى يرْضَى اللَّهُ عَنْكَ ؛ فَتَفُوزَ بِجَنَّتِهِ ورضُوانِه.

وفِي هَذَا الكِتَابِ نَمَاذِجُ مِـنْ قِصَـصِ الشَّـاكِرِينَ، نَـتَعَلَّمُ مِنْهَا، وَنَأْخُذُ مَا فِيهَا مِنْ عِبْرَةٍ وعِظَةٍ

\*\*\*\*

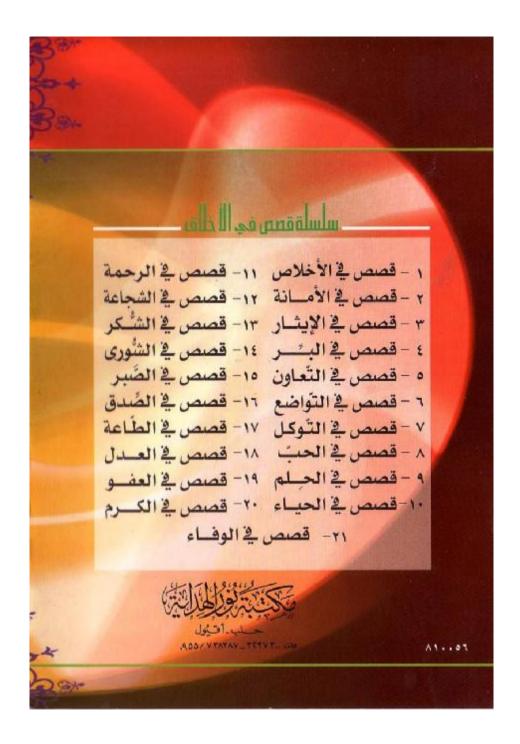

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com